

سقير

حَيَاةُ النَّبِى عَلَيْكِن

وفاة والمالية والمالي

رسوم عبدالرضي عبيد كتبها عبدالحميد تو فيق





# وَفَاةُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ

فِي شَهَرِ شَعَبَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الهِجَرَةِ بَعَدَ غَزُوةِ مُؤْتَةَ بِثَلاَثَةِ أَشَهُر نَقَضَتَ قُرَيْشُ عَهَدَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ فَسَانَدَتَ بَنِي بَكُرِ فِي قَتَلِ عِشْرِينَ رَجُلا مِنْ خُزَاعَة، فَاسْتَنَجَدَتْ خُزَاعَة بإلنَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَكَانَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهَدٌ فَوَعَدَهُم الرَّسُولُ عَلَيْهٍ بإلنَّصَرَة، فَأَمَرَ المُسلِمِينَ بِالتَّجَهُّزِ لِلْحَرِبِ ثُمَّ تَوَجَّه بِهِمْ إلَى مَكَّةَ وَكَانَ عَدَدُهُمْ عَشَرَة آلاف مُقَاتِلٍ بِالتَّجَهُّزِ لِلْحَرِبِ ثُمَّ تَوَجَّه بِهِمْ إلَى مَكَّةً وَكَانَ عَدَدُهُمْ عَشَرَة آلاف مُقَاتِلٍ .



وَلَمَّا اقْتَرَبَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ أَصَحَابَهُ أَنْ يَنْزِلُوا وَيُوقِدُوا النِّيرَانَ لإظَهَارِ قُوَّتِهِم آمَامَ الأَعْدَاءِ، وكَانَتَ قُرَيْشٌ قَدْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَرْسَلَتَ لإظَهَارِ قُوَّتِهِم آمَامَ الأَعْدَاءِ، وكَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ خَافَتْ علَى نَفْسِها، فَأَرْسَلَتْ أَبُو سُفْيَانَ يَتَحَسَّسُ الأَخْبَارَ فَلَقِيهُ العَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَأَخَذَهُ إلَى رَسُولِ اللَّه عَلِيهِ فَتَأَكَّدَتَ لأبي سُفْيَانَ قُوَّةُ المُسلَمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ذِي قَبَلُ ثُمَّ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ فَتَأَكَّدَتَ لأبي سُفْيَانَ قُوَّةُ المُسلَمِينَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ كُلٌّ مَنْ عَادَ إلَى مَكَّةَ وَأَخْبَرَ أَهْلَهَا بِمَا رَأَى هُنَاكَ وَبِتَأْمِينِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ كُلٌّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ أَوِ المَسْتِحِدَ أَوْ دَارَ أَبي سُفْيَانَ.



وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصَحَابُهُ مَكَّةَ مُطَأَطِئَ الرَّاسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَشُكَرًا لَهُ عَلَى نَصَرِهِ وَتَأْيِيدِهِ، وَأَمَرَ أَصَحَابَهُ أَلا يُقَاتِلُوا إلا مَنْ قَاتَلَهُم، وَقَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاها وَأَمَرَ خَالِهُ أَلا يُقاتِلُوا إلا مَنْ قَاتَلَهُم، وَقَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاها وَأَمَر خَالِدَ بَنَ الولِيدِ أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا وَهَكَذَا اسْتَسْلَمَتْ قُرْيُشٌ وَنَصَرَ اللَّهُ المُسْلِمِينَ نَصَرًا عَزيزًا.

وَأُوّلُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ دَاخِلَ مَكَّةَ أَنِ اتَّجَهَ إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ وَطَافَ بِالكَعْبَةِ وَكَسَّرَ الأَصِنْامَ، ثُمَّ قَالَ لأَهْلِ مَكَّةَ: مَاذَا تَظُنُّونَ أَنِّى فَاعِلُّ بِكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرًا . أَخُ كَرِيمٌ وَابَنُ أَخٍ كَرِيمٍ قَالَ: «اذَهبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلُقَاءُ». فَأَسْلَمَ فِي هَذَا اليَوْمِ الكَثْيِرُ، وَبَايَعُوا النَّبِيُّ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ حَتَّى النِّسَاءُ.



#### غَزْوَةُ حُنَيْن

عَلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَ قَبِيلَتَى هَوَازِنَ وَثَقيفٍ تَسَتَعِدُّ لِقِتَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَدَ جَمَعُوا لِذَلِكَ أَعُدَادًا كَبِيرَةً فَخَرَجَ إلَيْهِم عَيَّيِ فِي جَيْش عَدَدُهُ اثْتَا عَشَرَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ مِنَ الذِينَ فَتَحَ بِهِم مَكَّةَ ممَّنَ أَسْلَمُوا بَعَدَ الفَتْحِ وَقَدَ أَدْخَلَتْ كَثَرَةُ الجَيْشِ بَعَضَ العَجَبِ فِي نُفُوسِ أَفْرَادِهِ.

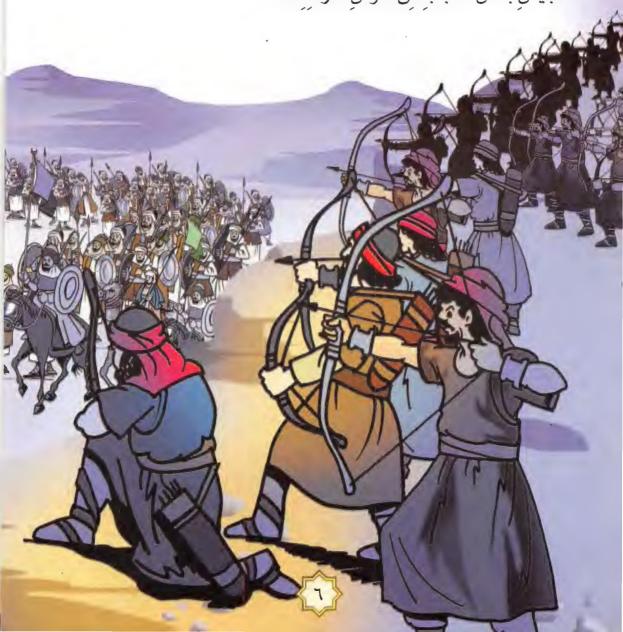





#### غُزْوَةُ تُبوكُ

عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيًّا أَنَّ الرُّومَ وَنَصَارَى العَرَبِ يَسْتَعِدُّونَ لِغَزُو المَدينَة فَنَادَى عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم عَيَاهِ فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم لِمُفَاجَأَة الرُّوم فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم لِمُسَابِة فِي أَصْحَابِهِ لِلْخُرُوجِ إِلَى تَبُوكَ لِمُفَاجَأَة الرُّوم فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم لِلْمَدِينَة ، فَأَخَذَت القَبَائِلُ تَهْبِطُ مِنْ كُلِّ مَكَان اسْتَجَابَة لأَمْر رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ ، وَتَسَابَقَ المُسلَمُونَ فِي إِنْفَاقِ الأَمْوَالِ، أَمْتَالَ عُثْمَانَ وَعَبَد الرَّحْمَنِ البَّن عَوْف وَأَبِي بَكُر الصِّدِيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم جَمِيعًا .





تَجَهَّزُ الجَيِّشُ وَتَحَرَّكَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي شَهْرِ رَجَب سِنَةَ (٩هـ) إلَى تَبُوكَ فِي (٣٠) أَلْفَ مُقَاتِلٍ لَكِنَّ الزَّادَ كَانَ قَليلاوَمَايَحْمَلُونَ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيرٍ وَخَيْلٍ قَليلاً، فَكَانَ كُلُّ ثَمَانِيَةً عَشَرَ رَجِّلاً يَتَبَادلُونَ بَعِيرًا وَاحِداً، مَعَ شدَّة حَرَارَة قَليلُ، فَكَانَ كُلُّ ثَمَانِيَةً عَشَرَ رَجِّلاً يَتَبَادلُونَ بَعِيرًا وَاحِداً، مَعَ شدَّة حَرَارَة الجَوِّ وَقَتَ تَلْكَ الغَزْوَة ، وَبُعْد المسَافَة بَيْنَ المَدينَة وَتَبُوكَ، مِنْ أَجَل هَذهِ الأُمُورِ سَمَّى بِجَيْشِ العُسْرة . فَلَمَّا وَصَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ إلى تَبُوكَ لَمْ يَجِد أَحدًا مِنَ الأَمُورِ سَمَّى بِجَيْشِ العُسْرة . فَلَمَّا وَصَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ إلى تَبُوكَ لَمْ يَجِد أَحدًا مِنَ الأَمْورِ سَمِّى بِجَيْشِ العُسْرة . فَلَمَّا وَصَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ إلى تَبُوكَ لَمْ يَجِد أَحدًا مِنَ الأَعْدَاءِ فَلَقَدُ تَفَرَّقُوا وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِم.



مَكَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ فِي تَبُوكَ حَوَالَى عَشْرِينَ يَوْمًا عَقَدَ خِلالَهَا مُعَاهَدَاتٍ مَعَ أُمَرَاءِ تِلْكَ الجِهَاتِ عَلَى أَنْ يَدَفَعُوا الجِزْيَةَ مُقَابِلَ أَمَانِهِم وَحُرِيَّةِ دِينِهِم مَعَ أُمَرَاءِ تِلْكَ الجِهَاتِ عَلَى أَنْ يَدَفَعُوا الجِزْيَةَ مُقَابِلَ أَمَانِهِم وَحُرِيَّةِ دِينِهِم وَبَعْدَهَا رَجَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ إلى المَدِينَةِ مَنْصُورًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمنِينَ شَرَّ القِتَالِ، وَكَانَتُ هَذهِ الغَزْوَةُ آخر غَزَوَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَكَانَ لَهَا أَعْظُمُ أَثَرٍ فِي بَسَطِ وَكَانَتُ هَذهِ الغَرْبِ، وَتَقُوية شَوْكَتِهِمْ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ.



### عام الوفود

بَعْدَ أَنَ عَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ غَزُوة تَبُوكَ بَدَأَتِ القَبَائِلُ المُخْتَلِفَةُ تُرْسِلُ وُفُودَهَا مُعْلَنَةً الإسلامَ مِثْلَ : ثَقيفٍ وَبَنِي تَميمٍ وَبَنِي عَامِرٍ . وَغَيرِهم، وُفُودَهَا مُعْلَنَةً الإسلامَ مِثْلَ : ثَقيفٍ وَبَنِي تَميمٍ وَبَنِي عَامِرٍ . وَغَيرِهم، ثُمَّ تَتَابَعَتِ الوُفُودُ مِنْ سَائِرِ أَنْحَاءِ الجَزيرة العَربيَّة فِي أَوَاخِرِ العَامِ التَّاسِعِ مِنَ الهَجْرَةِ ، وَلِكَثْرَة الوُفُودِ فِي ذَلِكَ العَامِ سُمِّي عَامَ الوُفُودِ .



### حجَّةُ الوَدَاع

وفى العام العَاشِرِ مِنَ الهِجَرة خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلْحَجِّ فِي حَوَالَى مائة أَلْفٍ تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، وَكَانَتْ هَذهِ هِي الحِجَّةَ الأُولى وَالأَخِيرَةَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ لِذَلِكَ سُمِيت بِحجَّةِ الوَدَاعِ، وَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلِيهِ وَالأَخِيرَةَ لِرَسُولِ اللَّه عَلِيهِ لِذَلِكَ سُميت بِحجَّة الوَدَاعِ، وَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلِيهٍ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ خُطْبَةَ الوَدَاعِ الشَّهِيرَةَ، وَالذي دَعَا فِيهَا إلَى التَّمُسُّك بِكتَابِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ خُطْبَةَ الوَدَاعِ الشَّهِيرَةَ، وَالذي دَعَا فِيهَا إلَى التَّمُسُّك بِكتَابِ اللَّه وَسُنَّة رَسُولِ اللَّه عَلِيهٍ وَبَيَّنَ فِيهَا الحَلالَ وَالحَرامَ وَأُوصَى فِيهَا بِالنِّسَاءِ وَالعَبِيدِ وَغَيْرِهُمْ.



وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا انْتَهَى مِنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ: أَلا هَلِ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَدَ. وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾

فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ ذَلِكَ بَكَى فَقِيلَ مَا يُبَكِيكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بَغَدَ الكَمَالِ إِلا النُّقَصَانُ. ثُمَّ تَتَابَعَتِ الوُفُودُ بَغَدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بَغَدَ الكَمَالِ إِلا النُّقَصَانُ. ثُمَّ تَتَابَعَتِ الوُفُودُ بَغَدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى النَّبِيِّ وَعُلَى النَّبِيِّ وَعُلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ وَعُلَى النَّبِيِّ وَعُلَى النَّبِيِّ وَعُلَى النَّبِي





## وَفَاةُ الرَّسُولِ ﷺ

بَعْدَ أَنْ رَجَعُ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى المَدِينَةِ اصْطَحَبَ أَحَدَ أَصْحَابِهِ، يُسَمَّى «أَبَا مُويَهِبَة» لِزِيَارَةِ مَقَابِرِ البَقيعِ فِي شُهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَة (١١هـ) فَزَارَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَر لِمِنْ فِيهَا كَمَا زَارَ شُهْدَاءَ أُحُد، وَكَأَنَّهُ يُودِّعُهُم عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَر لِمِنْ فِيهَا كَمَا زَارَ شُهْدَاءَ أُحُد، وَكَأَنَّهُ يُودِّعُهُم عَلَيْهِ السَّلامُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى المَدينة وَمَرض ، وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ المَرضُ اسْتَأْذَنَ زَوْجه عَائشة فَأَذِنَّ لَهُ.





وَسَمِعَتَهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ وَهُو يَقُولُ عَلَيْهِ : بَلِ الرَّفِيقُ الأَعْلَى فِي الجَنَّةِ. فَقَالَتَ عَائِشَةُ : خُيِّرتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَتَرتَ.

وَانْتَقَلَ عَلَيْ إِلَى جِوَارِ رَبِّهِ وَكَانَ آخرُ كَلامِهِ عَلَيْ : الصَّلاةُ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم . وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ (١٢) مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ وَعُمُرُهُ حِينَئِذٍ ثَلاثَةٌ وَسِيُّونَ عَامًا. فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ.



إن خير ما يقرؤه أبناؤنا هو السيرة النبوية التي تقص عليهم حياة خير البشر وأكمل إنسان عاش على ظهر الأرض إذ كانت حياته كلها دينا ودئيا، علما وعملا، خلفا وسلوكا، بطولة وكفاحا، رحمة وعدالا، عفوا وسماحة.

بَعَثُهُ اللَّهُ فِي جَزِيرة العَرَبِ، فَأَحْيا أُمَّةُ وَأَقَامَ دُولَةً، وَرَبِّى رِجَالاً ، فَأَنَارَ الدُّنْيا وَنَشَرَ الإسلامَ.

#### صدر منها:

١- مولد التور.

٣- الزواج المبارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المباركة.

٩- بدر الكبرى.

١١- غزوة خيبر.

٢- محمد البتيم.

٤- بعثة النبي على .

٦- عام الحزن.

٨- الرسول في المدينة.

١٠ - مؤامرة الأحراب.

١١- وفاة النبي على ا

سفيم

١٥ شارع أحمد عرابي - المهندسين - ص . ب ٢٥٠ الدقى - القاهرة ت ٣٤٤٧١٧٣ فاكس : ٣٠٣٧١٤٠

E-Mail:Safeer@link.com.eg Web Site: www.safeer.com.eg

